ِ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُحَي ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّشَيْ. قَدِيرٌ ۞ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَّةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدُى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۞ ثَانِيَ عِطْفِهِ عِلِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ وفي ٱلدُّنْيَاخِزِيُّ وَنُذِيقُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ ۞ذَاكَ بِمَاقَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّكِمِ لِلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ وخَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِلِهِ عَوْلِنَ أَصَابَتُهُ فِتُنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ عَضِيرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَحِرَةُ ذَلِكَ هُوَٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَلْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُ وَمَالَا يَنفَعُهُ وَذَالِكَ هُوَالضَّالُ الْبَعِيدُ ١٠ يَدعُواْ لَمَن صَرِّهُ وَأَقْرَبُ مِن نَقْعِهِ عَلِينَّسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنِ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا وَإِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ مَنَ كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَالِكَ ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقَطَعُ فَلْيَنظُرُهَلَ يُذَهِبَنَّ كَيْدُهُومَايَعِيظُ OF CASES OF THE ENGINEERS OF THE PROPERTY OF T

الزوالسّابع عَشَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَتِ بَيِّنَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ أَلَوْتَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَكُرُوٓ النُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرُمِّنَ ٱلنَّاسِّ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ وَمِن مُّكُرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ هَاذَ انِ خَصْمَانِ ُخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِ مِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُ مْ ثِيكَابُ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوَقِ رُءُ وسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ الْحَمِيمُ مَافِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُالُودُ، وَلَهُ مِمَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ فَكُمَّا أَرَادُوٓا أَن يَخَرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرٍ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ لْحَرِيقِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جِنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَامِنَ وِرَمِنَ ذَهَبٍ وَلُؤَلُؤاً وَلِبَاسُهُ مَ فِيهَا حَرِيرٌ ۞ SECULIA TO CONTROL OF THE CONTROL OF